

سلسلة قصص الأذائق 12

١



إعداد شعبان مصطفى قزامل مصطفى أحمد علي



# أَسْرَى بَدْرٍ

انْتَصَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي بَـدْرٍ، وَأَسَـرُوا عَـدداً كَبِيراً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَاسْتَشَـارَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ: «ما تَقُولُـونَ فِي هَوْلاء الأَسْرَى؟».

قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ: يا رَسُولَ اللَّهِ، قَومُكَ وَأَهْلُكَ، اسْتَبْقِهِمْ واسْتَأْنِ بِهِمْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيهِمْ وقَالَ عُمرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْرَجُوكَ وكَذَّبُوكَ، وقَالَ عُبدُ اللَّهِ بَنْ رَوَاحَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهُ: يا رَسُولَ اللَّهِ بَنْ رَوَاحَةَ رَضِي اللَّهُ قَوْمَ وَقَالَ عَبدُ اللَّهِ بَنْ رَوَاحَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، انْظُرْ وادِيًا كَثِيرَ الحَطَبِ فَأَدْ خِلْهُمْ فِيهِ، عُنْه: يا رَسُولَ اللَّه، انْظُرْ وادِيًا كَثِيرَ الحَطَبِ فَأَدْ خِلْهُمْ فِيهِ، ثُمَ أَضُومُهُ عَلَيهِم نَاراً.

فَآثَرَ النّبِيُّ ﷺ الرَّحْمَةَ بِهِمْ، فَأَخَذَ بِرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ، وقَبِلَ ﷺ الفدَاءَ (وهُوَ شَيْءٌ يقَدَّمُهُ الأسيرُ مُقَابِلَ إطْلاقه)، فَنَزَلَ ﷺ الفُرآنُ يُبَيِّنُ أَنَّ قَتْلَهَمْ فِي ذَلِكَ اليّومَ كَانَ أَفْضَلَ للمَسْلمينَ، القُرآنُ يُبَيِّنُ أَنَّ قَتْلَهَمْ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَشْرَىٰ وَارْهَبَ لأَعَدَائِهِم، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَشْرَىٰ وَارْهَبَ لُونِيدُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ وَلِيدُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَاللّهُ عَزِيدُ اللّهُ فَي وَاللّهُ عَرِيدُ اللّهُ فَي اللّهُ فَاللّهُ عَرِيدُ اللّهُ فَاللّهُ عَرِيدُ اللّهُ فَي اللّهُ فَاللّهُ عَرِيدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي وَلِيدُ اللّهُ فَي اللّهُ فَاللّهُ عَرْبِيدُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيدُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ



# رِسَالُةُ سُلْيِمَانَ

لَمَّا أَخْبَرَ الْهُدُهُدُ نَبِيَّ اللَّهِ سُلَيمَانَ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ بِمَا رَآهُ فِي مَمْلَكَةِ سَبَأَ كَتَبَ سُلَيمَانُ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ رِسَالَةُ إلَى أَهْـلِ سَبَأَ يَدْعُوهُمُ فِيهَا إلَى الدُّخُولِ فِي دِينِهِ، والخُضُوعِ لَهُ، وأَمَـرَ الهُدُهُدَ أَنْ يَخْمَلَهَا إلَى مَلكَة سَبَأ.

فَحَمَلَهَا الهُدُهُدُ إلَيها، فَلَمَّا قَرَأْتِ الْمَلِكَةُ الرِّسَالَةَ جَمَعَتُ مُسْتَشَارِيهَا وقَالَتُ: ﴿ يَتَأَبُّهُا الْمَلَوُا أَفَتُونِ فِى أَمْرِى مَا كُنتُ قاطِعَةً أَمَّا مُسْتَشَارِيهَا وقَالَتُ: ﴿ يَتَأَبُّهُا الْمَلَوُا أَفَتُونِ فِى أَمْرِى مَا كُنتُ قاطِعَةً أَمَّا حَقَى تَنْهَدُونِ ﴾ قَالُوا عَنْ أَوْلُوا فَرَقِ وَأُولُوا بَأْسِ ضَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلِيْكِ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِنَ فَي وَلَوْ اللّهُ وَلَا مَنْكُولُوا فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَهُ أَهْلِهَا أَوْلَةً أَمْرِينَا أَوْلَا فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَهُ أَهْلِهَا أَوْلَةً وَلَيْكُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ أَلْمُ اللّهُ وَلَيْكُوا فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَهُ أَهُولِهَا أَوْلَةً وَكَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وَبِفَضْلِ هَذِهِ الْمُشَاوِرَةِ البَنَّاءَةِ تَمَكَّنَتْ مَلِكَةُ سَبَا أَنْ تُجَنِّبَ قَومَهَا الدُّخُولَ فِي حَرْبِ خَاسِرَةِ، بَلْ واهْتَدَتْ إِلَى الصَّوَابِ وهُوَ الدُّخُولُ فِي دِينِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ.

\* \* \* \* \*

### بَيتُ المَقْدِس

بعُدَ الائتصَارِ العَظِيمِ الَّذِي أَيَّدَ اللَّهُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَعُـدَائهِمِ السرَّوْمِ فِي أَجْنَادِيْنَ، حَاصَسرَ جَيشُ الْمُسْلِمِينَ السرُّوْمَ فِي بَيتِ المَقْدس، وضَيَّقُوا عَلَيهِمْ حتَّى وافَقُوا عَلَى الصَّلْح.

فَارْسَلَ أَبُو عُبَيدَةً بنُ الْجَرَّاحِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ قَائدُ الجَّيشِ الإسْلامِيِّ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ يخْبِرُهُ بِأَنْ يَحْضُرَ. يخْبِرُهُ بِأَنْ يَحْضُرَ.

فَلَمَّا وصَلَ الخَبَرُ إلَى أُمِيرِ الْمُوْمِنِينَ اجْتَمَعَ مَعِ الصَّحَابَةِ، واستَشَارَهُمْ فِي أَمْرِ الخُرُوجِ إلَى بَيتِ الْمَقْدَسِ، فَأَشَارُوا عَلَيهِ بِالْخُرُوجِ. فَأَخَذَ عُمَرُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - بِرَّأَيْهِمْ، وتَوَجَّهُ إلَى الشَّامِ، فَأَسْتَقْبُلَهُ أَمْرَاءُ الْمُسْلَمِينَ فِي مَكَانِ يسَمَّى الْجَابِيَةَ، ثُمَّ سَارَ مَعَهُمْ إلَى بَيتِ الْمَقْدَسِ، فَصَالَحَ النَّصَارَى، ودَخَلَ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى مِنْ حَيثُ دَخَلَ الرَّسُولُ ﷺ لَيلةَ الإسراء، وصَلَّى فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. حَيثُ دَخَلَ الرَّسُولُ ﷺ لَيلةَ الإسراء، وصَلَّى فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

# مَشُورَةٌ فِي بَدْرٍ

خَرَجَتُ قُريشٌ لِغَزُو الْمَدينَة بَعْدَ مُهَاجَمَةٍ قَافِلَتهِمُ التِّجَارِيَّةِ القَادِمَةِ مِنَ الشَّامِ فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ فِي الخُروجِ لِمُحَارَبَةٍ قُريشٍ، فَتَكَلَّمَ مَنَ المُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ فِي الخُروجِ لِمُحَارَبَةٍ قُريشٍ، فَتَكَلَّمَ مَنَ المُهَاجِرِينَ المِقْدَادُ بُنُ عَمْرٍو \_ رضي اللَّهُ عَنْه \_ فقالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

امْضِ لِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ فَنَحْنُ مَعَكَ. ولَكِنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ ظَـلَّ ينْظُـرُ إلَـى الْقَومِ وَيقُولُ: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيْهَا النَّاسُ».

فَتَكَلَّمُ مِنَ الأَنْصَارِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ فَقَالَ : والله كَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ ﷺ : «أَجَلْ». فَقَالَ سَعْدٌ : لَقَدْ آمَنَّا بِكَ وصَدَّقُنَاكَ ، وشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ ، وأَعْطَينَاكَ عَلَى يَكَ وصَدَّقُنَاكَ ، وشَهِدْنَا عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ ، فَامْضِ لِمَا أَرَدْتَ فَنَحْنُ مُعَكَ ، فَوالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَو استَعَرَضْتَ بِنَا هَـٰذَا البَحْرَ فَخُضْتَهُ لَحُضْنَاهُ مَعَكَ ، فَوالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِ لَو استَعَرَضْتَ بِنَا هَـٰذَا البَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ . فَسُرَّ الرَّسُولُ ﷺ بِقَولِ سَعْد ، وحَرَجَ الْمُسْلِمُونَ لَمُكُونَ لَهُمُ النَّصْرُ .

### مَشُورَةٌ فِي أُحُد

خَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فِي جَيشٍ قَوِي للثَّارِ مِنْ هَزِيمَتهِمْ فِي بَدْرٍ، فَلَمَّا عَلِمَ الرَّسُولُ ﷺ بِذَلِكَ رَأَى أَنْ يُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ، ويتَّخِذَهَا حِصْناً يدافعُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَأَشَارَ عَلَيهِ أَنَاسٌ لَمْ يَشْهَدُوا مَوقِعَةَ بَدْرٍ قَاثلينَ : أُخْرُجْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيهِمْ، نُقَاتِلُهُمْ بِأُحُدٍ، ونَرْجُو أَنْ نُصِيْبَ مِنَ الفَضِيلَةِ مَا أَصَابَ أَهْلَ بَدْرٍ.

وظَلَّ هَوُّلاءِ يَحُثُّونَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الخُرُوجِ، حَثَّى لَبِسَ أَدَاةَ القِّبَالِ، فَلَمَّا لَبِسَهَا نَدِمُوا، وقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِمْ؛ فَالرَّايُ رَأَيُكَ. القِتَالِ، فَلَمَّ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا ينْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَضَعَ أَدَاتَهُ بَعْدَ أَنْ

لَبِسَهَا؛ حتَّى يَحكُمُ اللَّهُ بَينَهُ وبَينَ عَدُوهِ». - المسلمان يحسب

وخَرَجَ ﷺ وَمَعَـهُ الْمُسْلِمُونَ لِمُلاقَـاةِ الْمُشْرِكِينَ عِنْـدَ أَحُـدٍ، وانْتَصَرَ المُسْلِمُونَ عَلَى المُشْرِكِينَ فِي الْبِدَايَةِ، ولَكِنَّهُمُ انْهَزَمُوا حِـيْنَ خَالَفَ الرُّمَاةُ أَمْرَ الرَّسُولِ ﷺ فَتَركُوا أَمَاكِنَهُمْ وَنَزَلُوا لِجَمْعِ الغَنَائمِ.

#### تَجْدِيدُ الكَعْبَةِ

أَرَادَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزُّبْيْرِ - رَضِي اللّهُ عَنْهِما - تَجْدِيدَ الكَعْبَةِ ، فَجَمَعَ أَهْلَ الرّأي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وقَالَ لَهُمْ: يا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَهْلَ الرّأي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وقَالَ لَهُمْ: يا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْهُلَ الرّأي مِنَاءَهَا ، أو أُصْلُحُ مَا وَهَى مِنْهَا؟ الكَعْبَةَ ؛ أَنْقُضُها ثُمَّ أَبْني بِنَاءَهَا ، أو أُصْلُحُ مَا وَهَى مِنْهَا؟

فَأَشَارَ عَلَيهِ ابْـنُ عَبَّـاسِ ــ رَضِي اللَّـهُ عَنْهُما ــ أَنْ يُصْـلِحَ مَـا ضَعُفَ، وَيَتْرُكَ بِنَاءَهَا كَمَا هُوَ.

لَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهِ - رَفَضَ ذَلِكَ الرَأْيَ قَاتلاً: لَو كَانَ أَحَدُكُمُ احْتُرَقَ بَيتُهُ مَا رَضِي حَتَّى يَجَدِّدَهُ، فَكَيفَ بَيتُ رَبِّكُمْ؟ فَاسْتَخَارَ اللَّهَ ثَلاثاً، ثُمَّ قَرَّرَ أَنْ يَهْدِمَ الْبَيتَ، ويُجَدِّدُ بِنَاءَهُ، فَهَابَ النَّاسُ البَيتَ فِي الْبِدَاية.

فَلَمَّا صَعَدَهُ رَجُلٌ، وأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، ولَمْ يُصِبَّهُ شَيءٌ، تَسَابَعَ النَّاسُ حَتَّى وصَلُوا إِلَى قَواعِدهِ الَّسِي النَّاسُ حَتَّى وصَلُوا إِلَى قَواعِدهِ الَّسِي رَفَعَ عَلَيها نَبِيُّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ \_ عَلَيهِمَا السَّلامُ \_ بِنَاءَ الكَعْبَةِ، ثُمَّ أَعَادُوا بِنَاءَهَا.



## الدِّيْنُ الظَّاهِرُ

عَزَمَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ عَلَى غَـزُو بِـلادِ الرُّومِ، فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ، وشَاوَرَهُمْ فِي ذَلِكَ الأَمْرِ، فَأَيَّدُوا رَأْيَهُ، لأنَّ اللَّهَ نَاصِرٌ دِينَهُ.

فَالتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِب \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_، وقَالَ لَهُ: مَاذَا تَرَى يَا أَبَا الحَسَنِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَرَى أَنَّكَ إِنْ سِرْتَ إِلَيْهِمْ بِنَفْسِكَ أَو بَعَثْتَ إِلَيْهِم نُصِرْتَ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ : بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيرٍ ، ومِنْ أَينَ عَلَمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ عَلِيِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَزَالُ هَذَا الدِّيْنُ ظَاهِرًا عَلَى كُلِّ مَنْ نَاْوَأَهُ (مُنْتَصِرًا عَلَى كُلِّ مَنْ خَالَفَهُ وعَانَدَهُ) حَتَى يَقُومَ الدِّيْنُ وَأَهْلُهُ ظَاهِرُونَ».

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سُبِّحَانَ اللَّهِ إِ مَا أَحْسَن هَـٰذَا الحَـٰدِيثَ ! لَقَـٰدُ سَرَرْتَنِي بِهِ، سَرَّكَ اللَّهُ.

وسَارَ جَيشُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الشَّـامِ، وتَقَابَـلَ مَـعَ الـرُّومِ فِـي مَعْرَكَةِ الْيرْمُوك، والنَّصَرَ الْمُسْلِمُونَ.





## الخَلِيضَةُ الثَّانِي

رُوِيَ أَنَّ آبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - عنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - خَلِيفَةً لِلْمُسْلِمِينَ مِن يَجْعَلَ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - خَلِيفَةً لِلْمُسْلِمِينَ مِن بَعْدُهِ، دَعَا أَهْلَ الرَّأْي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ ، لِيعْرِفَ آرَاءَهُمُ فِيهِ ، فَالْنُتُوا جَمِيعاً عَلَى عُمْرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - ، فَاسْتَبْشَرَ أَبُو بَكْر - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - ، فَاسْتَبْشَر أَبُو بَكْر - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - ، فَاسْتَبْشَر أَبُو

وسَمعَ بَعْضُ النَّاسِ بِالأَمْرِ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ وقَالَ لَهُ: مَا أَنْتَ قَائلٌ لِرُبُّكَ إِذَا سَأَلَكَ عَنِ اسْتَخُلَافِكَ عُمَرَ عَلَيْنَا وقَدْ تَرَى غِلْظَتَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَبِاللَّهِ تُخَوِّفُونِي ، خَابَ مَن تَزَوَّدَ مِن أَمْرِكُمْ بِظُلْمٍ ، أَقُولُ : اللَّهُمَّ استَخْلَفْتُ عَلَيهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ ، أَبْلِغُ عَنِّي مَا قُلْتُ مَنْ وَرَاءَكَ .

ثُمَّ اضطَجَعَ، ودَعَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَان \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ وأَمْلاَهُ كِتَاباً يسْتَخْلِفُ فِيهُ عُمرَ، ثُمَّ أَمْرَ بِالكَتَابِ فَخْتَمَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ عُثْمَانُ وقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، أَقَرُّوا بِذَلَكَ جَمِيعاً، ورَضُوا بِدَلَكَ جَمِيعاً، ورَضُوا بِهِ، ثُمَّ بَايَعُوا عُمُّرَ \_ رضي اللَّهُ عَنْه \_ عَلَى الخِلافَةِ.



#### الزَّوَاجُ السَّعِيدُ

ذَاتَ يوم، جَاءَتُ فَاطِمةُ بِنتُ قَيْسٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - إِلَى النَّبِيُ ﷺ تَسْتَشِيْرُهُ، فَقَدْ خَطَبَهَا مُعَاوِيةً بِنُ أَبِي سُفْيانَ، وأَبُو جَهْمٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهِما - ، وهي لا تَعْرِفُ أَيْهُمَا أَصْلَحُ لَهَا فَتَتَزَوَّجَهُ

فَقَالَ لَهَا الرَّسُولُ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهُمْ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَـنْ عَاتِقـهِ (أَيُّ: كَثِيرُ السَّفَرِ؛ أَوْ كَثِيرُ الضَّرْبِ للنِّسَاءِ)، وأمَّا مُعَاوِيـةٌ فَصُـعْلُوكٌ (أَي فَقَـيرٌ) لاَ مَالَ لَهُ»، ثُمَّ أَشَارَ عَلَيهَا بِزَوجِ غَيرِهِمَا، قَال: «الْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيد».

فَكُوهَتْ فَاطِمَةً \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا \_ ذَلِكَ فِي الْبِدَايَةِ، فَكَـرَّرَ النَّبِيُّ ﷺ قَولَهُ: «الكحي أُسَامَةَ بْنَ زَيِد».

فَأْحَسَّتُ فَاطِمَةً - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ الخَيرَ فِي قَبُولِ مَشُورَةِ الرَّسُولِ

إللَّهُ عَنْه - ، فَكَانَ زَواجًا سَعِيدًا اللَّهُ عَنْه - ، فَكَانَ زَواجًا سَعِيدًا مُبَارِكًا، جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ الخَيرَ لَهَا، وأَسْعَدَهَا به.

#### قَدَرُ اللَّهِ

خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ إلَى الشَّامِ، فَقَابَلَهُ أَمَرَاءُ جَيشِ الْمُسْلِمِينَ فِي الطَّرِيقِ، وَاخْبَرُوهُ أَنَّ وَبَاءَ الطَّاعُونِ النَّسَرَ بِالشَّامِ. فَدَعَا عُمَرُ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارَ وشُيوخَ قُريش، واستَشَارَهُمُ فِي الْعَودةِ بِالجَيشِ، هَرَباً مِنْ هَذَا الوَبَاءِ الخَطيرِ الَّذِي يُهَدُّدُ حَياةَ الْمُسْلِمِينَ. الْعَودةِ بِالجيشِ، هَرَباً مِنْ هَذَا الوبَاءِ الخَطيرِ الَّذِي يُهَدُّدُ حَياةَ الْمُسْلِمِينَ. فَرَأَى بَعْضَهُمُ الاستَمْرارَ فِي مُواصَلَةِ الفُتُوحَات، ورأى آخَرُونَ أَنْ يَرْجِعَ فَرَأَى بَعْضَهُمُ الاستَمْرارَ فِي مُواصَلَةِ الفُتُوحَات، ورأى آخَرُونَ أَنْ يَرْجِع بِالْجَيشِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَاحِ \_ رَضِي بِالْجَيشِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ \_ رَضِي

اللَّهُ عَنْه \_ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَعَاتَبَهُ عُمَرُ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ وقَالَ لَهُ: نَعَمْ؛ نَقَرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ.

وَأَثْنَاءَ ذَلِكَ حَضَرَ عَبْدُ الرَّحَمَنِ بْنُ عَوف، فَقَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُول: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ (أَيِّ: الوَبَاءِ) بِأَرْضٍ فَلاَ تُشْدِمُوا عَلَيهِ، وإِذَا وقَعَ بأرْض وانْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».

فَفَرِحَ عُمَرُ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - بِهَ ذَا الكَلامِ، وشَكَر اللَّهَ، وانْصَرَفَ بالجَيْش.

#### الحرب الفاصلة

بَعدَ سِلْسِلَةِ مِنَ الْمَعَارِكِ بَينَ الْمُسْلِمِينَ والفُرْسِ، وَصَلَ إِلَى عِلْمِ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهِ - أَنَّ الْمَجُوْسَ يَسْتَعِدُّونَ لِـدُخُولِ حَرْبُ فَاصِلَة مَع الْمُسْلِمِينَ.

فَقَرَّرُ عُمَرُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهِ - أَنْ يَخْرُجَ بِنَفْسِهِ عَلَى رَأْسِ جَيشٍ مِنَ الْمَدِينَةِ لِقِتَالِهِمْ، وَجَمَعَ الصَّحَابَةَ لِيسْتَشْيِرَهُمْ فِي ذَلَكَ، فَوافَقُوهُ فِي رَأْيهِ، إِلاَّ عَبْدَ الرَّخْمَنِ بْنَ عَوف - رَضِي اللَّهُ عَنْهِ - فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَخْشَى إِنْ كُسِرْتَ أَنْ يَضْعُفَ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ فِي سَائرِ أَقْطَارِ الأَرْضِ، إِنِّي أَرَى أَنْ تَبْعَثَ رَجُلاً غَمْكُ.

فَاخَذَ عُمَرُ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْه ـ بِهَذَا الرَّأْيِ، واخْتَارَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَـاصٍ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْه ـ فَابِلْدًا لِلْجَيشِ.

وخَرَجَ سَعْدٌ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْه ـ عَلَى قِيادَةِ الْجَيشِ، والنَّصَرَ عَلَى الْفُرْسِ فِي مَعْرَكَة القَادِسِيَّةِ نَصْراً عَظيماً بِفَصْلِ اللَّهِ، وسَقَطَتْ دَولَةُ الفُرْسِ.

### مَشُورَةُ أُمِّ سَلَمَةً

خَرَجَ النّبِيُ ﷺ مُتُوجِهًا إِلَى مَكَّةً فِي الْعَامِ السَّادِسِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ اللّهَ العُمْرَةِ، فَمَنَعْتُهُ قُرَيشٌ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ ذَلِكَ العَامِ، وعَقَدَتْ مَعَهُ صُلْحَ الحُدَيْبِيَّةِ، الّذِي كَانَ مِنْ بَيْنَ شُرُوطِهِ أَنْ يَرْجَعُ الْمُسْلِمُونَ، فَلا يُؤدُّونَ عُمْرَتَهُمْ ذَلِكَ العَامِ، عَلَى أَنْ يعُودُوا لاَدَائهَا فِي الْعَامِ التَّالِي، ووافقَهُمُ النّبِيُّ عَلَى ذَلِكَ، وعَلَى كُلُّ مَا الشَرَطُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وعَلَى كُلُّ مَا الشَّرَطُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وعَلَى كُلُّ مَا الشَّرَطُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وعَلَى كُلُّ مَا الشَّرَطُوهُ عَلَيه.

وأَمَـرَ النَّبِـيُّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْحَـرُوا ذَبَـاثِحَهُمُ، وَيَحْلِقُــوا رُوُّوسَهُمْ، ويتَحَلَّلُوا مِنْ إحْرَامِهِمْ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَأَمْـرِهِ؛ اعْتِرَاضَــا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الصَّلْحِ.

فَدَخَلَ النَّبِي ﷺ عَلَى زَوجَتِهِ أُمُّ سَلَمَة \_ رَضِي اللَّهُ عَنْها \_ عَالَمَهُ وَلا عَلَمُهَا، وذَكَرَ لَهَا مَا حَدَثَ، فَأَشَارَتْ عَلَيهِ أَنْ يَخْرُجُ إلَيهِمْ وَلا يُكَلَّمَ أَحَدًا، وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ، وسَوْفَ يَفْعَلُ الصَّحَابَةُ مِثْلُمَا فَعَلَ.

فَاسْتَحْسَنَ ﷺ قُولَهَا، فَخَرَجَ وَلَمْ يِكَلِّمْ أَحَدًا، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَذَبَحَ هَدَيْهُ فَكَلَقَ رَأْسَهُ، وَذَبَحَ هَدَيْهُ فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ عَلِمُوا أَنَّهُ مَا صَالَحَ قُرَيْشًا عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ وَحْيِ مِنْ رَبِّهِ، فَفَعَلُوا مِثْلَمَا فَعَلَ، وتَحَلَّلُوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ.

### تَمْرُ الْمَدِيثَةِ

خَرَجَتْ قَبِيلَةُ غَطَفَانَ بقيادَة عُبَيِّنَةَ بْن حصْن، والْحَـارِث بْـن عَوف، مَعَ قُريش ضدًّ الْمُسْلمينَ في غَـزْوَة الخَنْدَق. فَلَمَّا اشْتَدَّ الحصَّارُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَرَادَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَعْقَدَ صُلْحًا مَعَ قَبِيلَة غَطَفَانَ عَلَى أَنْ يَعْطَيَهُمْ ثُلُثَ ثَمَارِ الْمَدِينَة ويرجعُوا عَنْ قَتَاله. واسْتَشَارَ ﷺ في ذَلكَ الأَمْرِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، وسَعْدَ بْنَ عُبَادَة - رَضِي اللَّهُ عَنْهِما - ، فَقَالا: يا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ اللهُ أَمَرِكَ بِهَذَا، فَسَمْعاً وطَاعَةً، وإنْ كَانَ شَيئاً تَصْنَعُهُ لَنَا فَلا حَاجَةً لَنَا فيه، لَقَدُ كُنَّا نَحْنُ وهَوُّلاء القَوم عَلَى الشِّرُك باللَّه وعبَادَة الأونَّان، وَهُمْ لاَ يَطْمَعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا ثَمَرَةً إلاَّ قرَّى (مَا يَأْكُلُه الضَّيفُ اسْتَضَافَةً) أَوْ بَيْعًا، فَحينَ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِالإسْلام وهَـدَانَا إِلَيه، وأعَزَّنَا بِهِ نُعْطَيْهِمْ أموالَنَا؟ واللَّه لا نُعْطَيْهِمْ إلاَّ السَّيفَ. [ [ [ فَأُعْجِبَ ﷺ بِرَأْيِهِمَا ، وثقَتِهِمَا في اللَّهِ ، ولَـمْ يعْقَـدْ صُـلُحًا مَعَ غَطَفَانَ ، ونَصَدَ اللَّهُ نَبيَّهُ ، وأعَزَّ جُنْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ

\*\*\*

# الأُمُّ والْجِهَادُ

كَانَ أصحابُ النّبِي ﷺ يَذْهُبُونَ إِلَيهِ لِيستشيرُوهُ فِي أُمُورِهِمْ وذَاتَ يوم، كَانَ الْمُسْلَمُونَ يسْتَعِدُّونَ للخُرُوجِ للجِهَادِ فِي إِحْدَى الْمَعَارِكِ، فأرادَ جَاهِمَةُ السَّلْمِيُّ - رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمْ، فَلَهَبَ إِلَى النّبِي ﷺ لِيستشيرَهُ فِي أَمْرِهِ. عَنْهُ - أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمْ، فَلَهَبَ إِلَى النّبِي ﷺ لِيستشيرَهُ فِي أَمْرِهِ. فَلَمَّا رَأَى الرّسُولَ ﷺ فَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَعْرُو، وَقَدْ جئتُ أَستشيرُكَ.

فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟». قَالَ: نَعَم.

فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «فالْزَمْهَا فإنَّ الْجَنَّةَ تَحَتَ رِجْلَيْهَا».

فَلَقَدْ كَانَ ﷺ يَعْرِفُ أَنَّ أُمَّ جَاهِمَةَ تَحْتَاجُ إِلَى رِعَايةٍ ، فَهِي امْرَأَةٌ عَجُوزٌ ، وجَاهِمَةُ هُوَ الَّذِي يَرْعَى شُؤُونَهَا ، فَأَرْشَدَهُ النَّبِيُ ﷺ إِلَى أَنَّ بِرَّهُ بِأُمِّهِ ، والقِيَامَ عَلَى خِدْمَتِهَا ، جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
سَبِيلِ اللَّهِ .

告告告告告

# قَبْلَ الْمَوْتِ

عِنْدَمَا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ \_ أَثْنَاءَ صَلاة الْفَجْرِ قَالَ لِمَنْ حَولَهُ: ادْعُوا لِي إِخْوانِي. قَالُوا: مَنْ؟ قَالَ: عُثْمَانُ وعَلِيٌّ وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم \_ .

فَلَمّا جَاؤُوا قَالَ عُمَرً - رَضِي اللّهُ عَنْه - : نَظَرْتُ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَوَجَدَتُكُمْ أَيُّهَا السَّنَّةُ رُؤُوسَ النَّاسِ وقَادَتَهُمْ . وَلا الْمُسْلِمِينَ فَوَجَدَتُكُمْ أَيُّهَا السَّقَمَتُم ؛ لِيسْتَقِيمَ أَمْرُ النَّاسِ . وإنْ يكُنِ اخْتِلافٌ يكُنْ فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : تَشَاوَرُوا ثَلاثًا ، وَيُصَلِّي ، يكُنِ اخْتِلافٌ يكُنْ فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : تَشَاوَرُوا ثَلاثًا ، وَيُصَلِّي ، بالنَّاسِ صُهَيْبٌ الرُّومَى أَنْ قَالُوا : مَنْ نُشَاوِرُ يا أَمِيرَ الْمُؤمنينَ ؟ بالنَّاسِ صُهَيْبٌ الرُّومَى أَنْ قَالُوا : مَنْ نُشَاوِرُ يا أَمِيرَ الْمُؤمنينَ ؟

قَالَ: شَاوِرُوا الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارَ وسُرَاةً مِنْ هُنَـا مِنْ الأَجْنَادِ (أَي أَشْرَافُ القَوْم ورُؤَسَاؤُهُمُ).

واجْنَمَعَ هَوْلاء السُّنَّةُ بَعْدَ مَـوْتِ عُمَرَ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْه ـ، وَظَلُّوا يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا بَينَهُمْ، وفي النَّهَابةِ اخْتَارُوا عُثْمَـانَ بْـنَ عَفَان ـ رَضِي اللَّهُ عَنْه ـ لِيكُونَ ثَالِثَ خَلِيفَةٍ للمُسْلِمِينَ،

\* \* \* \* \*

# قِصَصٌ فِي الشُّورَى

الشُّورَى مَبْدَأٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمَبَادِئ الإسلامِيَّةِ، أَمَرَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ رَسُولَهُ بِهَا: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِيُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، ووصفَ اللَّهُ بِهَا الْمُؤمِنِينَ: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]. والشُّورَى تُحقِّقُ الْحَيرَ والسَّلامَةَ والأمَانَ لِلأُمَّةِ، فَلا نَدِمَ مَن اسْتَشَارَ.

وقَدِ اسْتَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ فِي وَقَائِعَ كَشِيرة قَائِلاً: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ»، وسَارَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى هَذِه السُّنَة الحَميدة.

لِذَا عَلَى كُلِّ إِنْسَانَ مِنَّا أَلاَّ يَسْتَبِدَّ بِرَأْيهِ، وأَلاَّ يَعْمَلَ عَمَلَ عَمَلَ ، أَوْ يَتَّخِذَ قَرَارًا مِمَّا يَخْتَاجُ الْمَرءُ فِيهِ إِلَى الاسْتِرْشَادِ بِرَأْي ذَوِيْ العُقُولِ والعِلْمِ إِلاَّ بَعْد أَنْ يشَاوِرَهُمْ، ويسْتَفِيدَ مِنْ مَشُورَتهمْ.

وهَذهِ القِصَصُ قَرآنَاهَا لِنَتَعلَّمَ مِنْهَا، وَنَأْخُذَ مَـا فِيهَـا مِـنُ عِبْرَةٍ وعِظَةٍ.

非非非非非

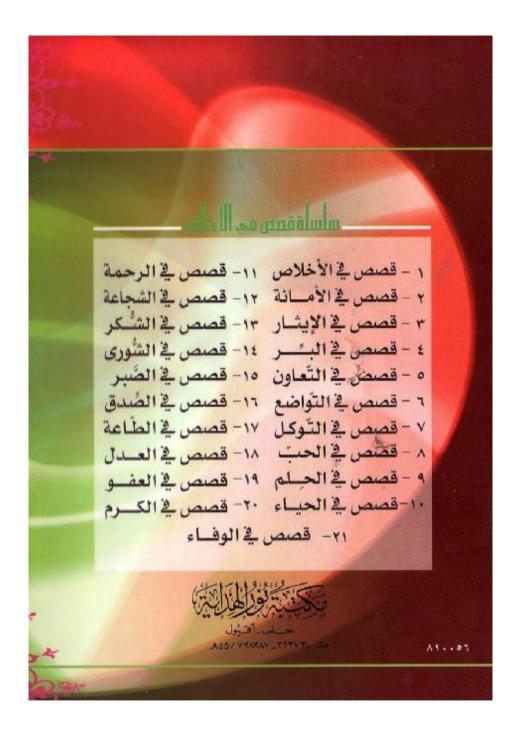